

اللَّهُ مَا يِّنَ أَحَدُ لِذَعَلِي وَابِعَ النِّعَدِ حَدَ مَنَ أَسْتَقَامَ عَلَى الْعَلِيقَةِ وَأَسْتُ فِي سَيِّهُ لَا لِمُ الْمُوعُودِ بِعُنْ وَ وَعَدِ لَهُ الْوَتْفَةُ وَآعْتُهُمُ عِبَانِ حَلِكَ عَنْ لَكِ اللَّ وَهُوسِتَ الشَّانُونِ وَابْرَأُ النَّاعَ مِن مُعَالِمُ قَوْانِينَ شَرْعِكَ أَلْصَوْنِ وَابْنُكُمُ الْ مُوقِيًا بِالْإِجَابَةِ آَهُنَا لِابْتَهَا لِ وَآلِضَرَاعَةِ النِّكَ الْخُسَلِي وَتَسْتِكُم عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا لِكُوا لِنْكُوا لِي عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَ ٱلدَّالِ مِكْ عَلَىٰكَ عَبْدِكَ وَجَيْبِكَ الصَّبْ يُرِكُنُونِ فَيُونُ صَالِقًا ٱلوَهِبِيَّةَ وَتَفْسَتِ يَرْدُمُونِ فُتُوكِ إِنْكُ أَلْفَ يَبَيَّهُ وَعَلِي إِلْمُ الَّذِينَ ازْ دَحَمُوا فِي مَوَارِدِ نَفَا يُسْ الإِحْسَانِ فسأغ كمن سرابها وأصابر آلدين سنقوا الى مك اهدعرا يس الايان فكيف كم نقائها وعَلَى ٱلسَالِكِينَ بَعِهُ مُ فَذَلِكَ ٱلسَّنَ الْهَوَيْرِ عَلَى وَعَلَى عَلَى عَل وَالْتُنَالِكِينَ سَبِكُهُمْ قَدَمًا عَلَى قَدَم الله هٰلَا الزَّمَانِ الْخَاصِر وَسَلِّمْ سَبَلَيّا كَامِر

آمًا تَعَذْ يُذَانَ اَدُكَانِ مَإِنتِ عُلْيَانِكَ اسْاسْعَدِيْمِ الْاِنْدِرَاسِي وَمَنَاوِب حكيلة يَكْ آلَةُ السَّالُوخِلِيَّةُ رِينَتِ خَسْنًا مِنْي آسِهُ لا فِي حَبِلِكُمْ التَّقِيُّ الْمُك قِدَم قَيْضَ عَا حَضَرَتَ فَي كَانِنات وَسَندمُوجُودات عَلَيْهَ ا فَصَلال المُعْمِيِّاتَ مَنْ فِي مِنْ وَإِنَّهَا عَلَمْ اللَّهُ الْأَلْدُ قَالَ عَلَيْ سَأَاهِ فَوْزِ وَقَالُ حَهُ رَوَانُ اوُلْقَتْدِدَكِهِ قُولُكُ مَقَصَدِينَه حَارِيلُ اوْلانْ بِيَعَبَكِيدُ لَرَى كُونُ اسْتُوب تَعَيْتِ مَعْصَرُونَةَ ، واصِلْ وَاوْلَ مَعَاجًا فَدَسَهُ دَاخِلُ وَلَقَ الْيَحُونَ ٱلَّهُ يَعَيْرُ إ برُخُادَة وُصُول اوُلدِيعي وَارَسَنَةُ دَلِيلَ وَبُرْهَانَ عَلَد بُولِكُ مِنْ الْمُ المُجْلَة سِي اسِيَّهِ مُحَصِيلُ عَلَوْمِ دِينَيَّهُ الْمِدَاجِلُاصِ عَمَلُ إِنَّمَكُ وَمِنْ يَرَبُّ وَسَيَّةُ حَضَرَتَ بَيْعَنَارَى يَرَسَهُ وسُلُولُهُ ٱلْكُلُعُ وَٱخْلاقَ وَشَمَا كُلُي تَهَدَّيْكِ إِلَّهُ قَلْبِي هَرْبُوعَ رَدَانُلُ وَمَثَالِبُ كُرُدُنْ فِالْفُطُوعَقَدُنْ عِيْارَتُ الْوُلْدِيغِي بِ رَيْبِ عَرِّكُمْ مَدِ وَرِعِظُامٍ صَحَابِيرُكِوامْ عَكَيْمٍ رَضُوانُ الْكَلِكُ الْعَلَامْ الشوطريق سكادك وتنج إستقامته سالان وتجيلا بعذك بايعان وتَتَّمِ ثَابِهِ مِنْ دَجِي مُلْزَهُ إِفْتِدًا مِدَمُنْهُ مِنْ أَوْلَهُ كَالُوكُ لَكُرى كِنِي سَيْنِطِ عَلِيك بَيْغَمَّنِرَى حَضَرَيَةِ حُسَانِ اَفَنْدِ مِنَ مِشَرَفِ نِسْبَتْلَرَى دَوْكَا دُاوُلان وَحَسْرَمَوْا اسككِنْ بِوُلْنَانْ سَادَاتِ عَكُوِيَوْنْ حَصَرَانِيْكَ سِيرَتِ مَرْضِيَّه وَآخُوا لِ يَسَنْدِيدَ وَلَرَى جَمِيْعِ الْوَالْمَزْفَا لِمُنْ وَبَحِيْهِ تَعْا الْطَرِيقَتِ عَلِيَّا وَلَى دَخِيَا قَوْمُ واعد لك المائق بمله سندانيذ في تحديد بخناب تعقيل تعني ومن السي اوُزَرَمِيَهُ مُؤْمَسَسُ وَسَالِكِكُ سِرُوبَجِهْرِنْدَ وَكِتَابْ وَسُنَتَ إِبِلَهُ مُؤَيِّذَا وُلُوبْ الْمَابِ سُرَبِيَةِ نُحَدِّ بَرَيْهِ حَكُلُ وِيرَهُ جَلَّ هَرْدُ زُلُو ٱحْوَالْ وَٱطْوَا رُدَنْ وَمُلاَحْظًا حَقْلِيقِ عَيْدِيَّةَ كَمْ خَارِّلْ أُولَهُ جَقَ هَرْبُوعَ ظُهُو رَامَة فِرِيفْتَ اوْلَقَدَ زَمُبَرَا اوُلَدِ مَجَا باليب مَعْدُ وُرِانِقِبًا صْ إِنْقِيا صَ حَوْفَدَنُ لِانْوُدْ دَاعِيْ عُرُورُ الْشِياطِ رَجَادَنَ

أَمَا يَعَدُ فَإِنَّ أَفُو مَا سَاشِ بُذِيتَ عَكَدُ وَسَمَتَاتُ مَعًا قِلْ لِمُرَابِثِ وَالْحَلَ لِنَا إِس وَيُنتَ بِرِو صِنتَاتَ عَقًا يُل أَلْنَاوت هُوَسُلُولَكُ الْكِيادَ وَالِيَ سَلَّكُمُا صِالْحُوا ٱلسَّلَفِ عَلَى قَدَهِ إِنَّاعِ ٱلرَّسُولِ وَقَطْعُ إِلَّا المَفَاوِدِ الْكَاحِرَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَقْصِدِهِ عَلَى ٱلصَّعْبِ وَالدَّلُولِ وَلاَرَبُبُ فِأَنَّهُ الْمَرْتُ سَبِيَلِ فِي صِلْ إِنْ ذَلِكَ الْمَقْمَدِ الْأَسْنَى وَأَنْفَعُ وَسَبِكَةٍ إِلَّهِ ال الْكُلُولَ بِذُلِكَ الْمَعْنَىٰ وَخُلاصَهُمَا عَلَى سَيَلَ لِكِجْمَا لِ مَحْصِيلُ الْعُلُومِ وَلَيْلًا الاغال وَالسَّنْ رُبِبْ يَرْتِرْصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فِمَا فَعَلَوْمًا لَ وَتَهْذِيبُ ا ألاَ وَالشَّمَا مُن وَتَطْهِمُوا لَقَلْ مِن جَمَيع السَّوْ آيِبُ وَالْرَوْ وَأَيْلِ وَعَلَيْهُا دَرَجَ آهُلَ الرَّعِيلَ الأَوَّ لِمِنَ الصَّمَا بَيْرِ وَقَفَا الرَّهُ مَنْدِفِي ذَلِكَ مِنَ السَّلْفِ ال العَصْنَايَةُ يَعْدَ الْعُصَابَهُ وَاسْتَمْزَ عَلَى عَلْمَا الْسِيْلُولِهُ الْمَدُودُ وَالْنَهُ عِلْمَاكُود سَادَتْنَا الْعَكُونُونَ لَلْمُتَنْ بِسُونَ الْحُصْرَمِينُونَ فَإِنَّ طَرِيقَتُهُمْ وَالْحُذَ لِلْهِ مِنْ أَفُور الطُّرُقِ وَاعْدَلِها وَسَيْرَتُهُ مِنْ الْمِسْيِرِ وَامْنَاعا الِاَتَهُا مُؤَمَّتُ مَا يُضِوانِ اللهِ وَتَفْواهُ مُؤَمِّدُهُ بِالْصِيمَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُ في مِرْ ٱلسَّالِكِ وَنَجُوا أُ عَدَكَ ذَاكَ أَلِيكِينِ عَنْ خَرُقَ يَخِلُ آذَا بِالسَّفِيَّةِ أَلْرَضْتَهُ وَعَادَرَتَ خَلْفَظَهِرِهَا الظَّوْاهِرُ إِلْكَاجِبَةَ عَنْمُلاكَظَةِ أُكْفًا بِقُ الْغَيْبُيَّةِ وَتُنْخَتَ عَنْ انْقِبَاضِ مِنَ الْحَوْفِ يُوفِعُ فِي الْحَذْفِيعِ ﴿ إُ أَوَ مَنْ هُتَ عَنَا نِبِسُأَ إِطِينَ الرَّجَاءِ نُودَ يَ إِلَىٰ لَغُرُود وَكَّيْفُ لاوَهِمَ السُتَلْسَكُ بُوسَا كُلَّةِ الْاصْوُلِ أَلِيَّ لَرْسُولِ وَالْحُرَّةِ مُ بِعَكِيزِ الْاسْنَادِ الاً وَمُنَوا رِبَالنَّهُ وُلِ اسْنَانُ سَالَكِمُ الْاِسْتِ عَلَادُ لِنَصَّرُ فِي النَّفِياتِ الله وَانْفَاقُ ٱلاوْ قَاتِ فِي ٱلطَّاعَاتِ وَالعَرْبَاتِ وَدَيْدُنَهُ مُعَلَّا لِنَفُوسِ عَلَىٰ مَشَاقِاً الْإِنِّبَاعِ وَعَدَمُ التَّظَاهُرِ مِا لِدَ نُسُوهِ وَالْا وْصَيَاعِ

تَعَفُّوظُ إِيدُوكَ بَيْرًا دِرْ نَصِلُ وُنِيهَ أُولْسَوْنِكِهِ نَصْوُصْ وَسَنَا اِتِصَيْحَهُ وَمُعْتَكُوهُ اللّه المَاسْكُ وَكُنْ الشُّنْءِ مَربِقَيةٍ عَلَيْهِ عَكُويِّر فِي فَلادْ وَالْحَفَادَ عَاسَكُما دُانِ الْأَوْا فِلْ وأنكرد بح مفيز مؤجو لات صكافة كلية وسكم أفكيم لا بحاس جليل لمناوية الديسالة بِنَا هِكِرِيْدَنَ آيَخْذُ وَيَكِي بِيشِ وَتُوجَتُلُهُ لَادِينَ مِنْ الْبِيَا يَكُونُ وَتَعَوْمُ وَتَعْفِرُ وَسَدُلُدَ مُنَزَّةُ وَمُصُونَ كُلِيشَدِدُ وَ وَطَرِيقَتَ كُلِيَّةَ يَرِيشُكُولُهُ إِيدُ فَلْمِكُ أَ فَضُا عِلْمَا لَ عَراشَيْمَا لَا فَأَ اِسْتِفْبَالِنَفَاتِ قُدْمِيتَهُ يَهِ بِالسِّتَفِيدَادُ فَرَ اللَّيْ وَتَقْرِيبًا إِلَىٰ لَيْهِ تَعْالَىٰ كَآفَةِ أَوْفَاتِن إِجْزَاي طَاعَاتُهُ حَصِرُوقَصْرَا بِلِهُ تَرْبِينِ صَجِيفَةُ عِبَادَتْ وَسَيَرَتِ سَنِيَةِ شَوْتَهِ كَالْدَامْ إِنْبَاعَهُ فَيْنِ أَمَّادَهُ فِي خَيْارُ وَمَا لِلْحَيْصَادُ كَافَيْ آخَلَاقِ رَدِيَّهُ فَآخُوا لِمُبْتَدِعُهُ دَنْ وَنُمُوم وَآوَمُناعُ (مَدْيلُ قَافَتْ وَتَغْيرِ هِيتَيَجْمِعِيَّتْ) اللهُ تَظَاهُرُ دَنْ مَا عُدْوَيْفَرَنْلا تَعْيد أَعَالُكُوا لِكُهُ يَهُ مَرْفِي تَقْدِينَهُ إِجْهَا ذَيْتُكُورَنِ عِمَارَتُ اوْلُونِ كَفِيدَ عَهِ وَتَلْقِينِ ذِكْرُولُنِينَ إخرة وَدُوْ وَلَخُلُونَ وَرَياصَتُ فَعُا هَدَهُ وَعَقْدِصُونَتِ لِشَبُوطُ بِقَيْمَ مُلَا عَامَاتِهُ سَعَتَ دَنْدِرْ حَتَى نُوْطَرِيقِنَا مَنْسُوبْ الْكَتْكِرِكْ كَتْرَكِسِي سَرْح وَبَيْ إِنْ كُتُبِ مُطَوَّلَه يَك استياب ابده مَّيه بَجَهَىٰ بَيْهُ كَشَفْ فَكُرُهٰاتْ وَخَارِقَ الْفَادُهُ سَالِآتُ اللَّهُ تَكْجَزِم الدِلْيِشَ وُلُونْ بَعَما مِنْ يَكُمْ حِفِيقةً آعَظِم كُلِمت صلايليقة لإيق ولان السِيقامت جادة مستدن ورجه الخاف ينيون هَمَيْتُهُ وَاقِفَ بُرُقَدَمْ شَائِت بُولُنذَ قُلِي حِهَنَّكُهُ لَوْا يَكُمْ امْتَا حِوْاي وَلايتَ رُكَا وَسُرْئِياً إِ متشود ومتادى وشفوش عاليت ورسادت بخعصا ببركيد اعيند مستسكه بإشام وَادِعِاوُلُدَوْقُ بُوسَبَسِلَةُ أَمَنَاء حُوَّاتِنَ أَسْرَادِ الْمِيَّةِ وَاسْعَةُ سَيْعَكُسِ الْمُأْزِعا لَم مُؤْخِرُهُ ۖ إِلَّا أآغاد فؤلايته المنشكردد بيجه كربده واجتهاد مطلق ترتبه سيته مايل وصديقين كمبخ مَقَامِنَهُ وَاحِينُهُ وَرَمَانُدَ عِلْيَادُ عَامِلُ عَامِلُ وَكُنْدِينِهِ نَظَرَا حِنَاكِ وَرُالُا كُومِين بجومناك كلري ببلكة ككرى علرعاني تبرم خلت يعنى تزدا دياب صيفتن مفسل فيفكم خالية عِلْمُ لَذُنِّ اللَّهِ هُنَرْ بَرْ وَرْ آيْلَدَى أَلْحَاصِ لَاسِتْنُو فَوْمِرَكِنَا مِلْ مُصْلِحَ نَظْرَارِي وَاقْصَاءِ

يَعَوُلِيُنَ بَاخَذِ الْعَهَ لِهِ وَالتَّلْفِينِ وَلْبَسْ الْخِرْيَةِ وَدُخُولِ الْخَلْوَةِ وَآلِرَ كَأَصَلَةِ والمخاهك وعقدا لصحته سيتكوهان الطريقة نخاء الاولاد والكفاد عَنْ كِرَا مِ الأَبْاءَ وَالأَحْدَادِ عَنْ حَضَرَةِ الْكِذِ الْأَكْثِرِ صَبَّلَىٰ اللهُ عَلَيْءَ وَسَلَّمَ فَا اِنْ مُنَارًا مَا مُنَارًا مَا عَنْ ديته وَ الْعَجَ مِنْ الْمُعَالِلُ مُنَا هَا مُعَالِكُ عَنْ وَصَهُ وَالْمِنْ عَالِكُ وَٱلشَّذِيلِ وَلِينَاظَهُرَ عَلَيْكَ يَرِمْنَ الْفَيْهَا مِنَ ٱلْكُرْالْمَالِتَ وَٱلْكُمْنُوفِ وَحَوْا دِقِ العَا دَاتِ مَا لاَ تَحْتَى لَهُ المُطْوَلَاتُ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ دَعْتِهَ كَمَرُوْغَ يُوالْانِ عِقَامَ - إِذْ هِيَكُمُا مِيلًا عَظَمُ كُمَا مَهِ وَلِهُ لَا السَّرِّيِّةِ الْوِلاَيْةَ ٱلْوِيتَهُا فِي الْمِيمِ وَاسْتُرَقَتْ شَمُونُ الْمِيدُ لِمَا يَتِرِيكَا صِرْهُ وَبَادِ بِهِنْهُ حَتَّى صَادُوا مَقَارِتِيمَ حَزَا يُرِي الانتزرالة تايته وأفاكا تنفكين عنافالعالم أستف ألافارا لأخايته كَلِغُ كُتُ يُرْمِنُهُمْ دُنْيَةَ ٱلْإِجْهَادِ الْمُفْلَقِ ﴿ وَتَنْوَاءَ الْلِّمُ مُنْهُمُ مُنَصَّةً الْحِيدَ يَقِيَّةٍ التخيزى وَفَقَهُ مُ اللهُ تَعَالَىٰ لِلْعَلَىٰ مِمَا عَلِي اللَّهِ عَلَى مَا كُرْ بَعِنْ لَمُوا وَهُو الْعِيااللَّذِينَ وَالْمَقَصُّودُ الْاعْظَمُ عِنْدَا وْلِيَالْغَقِّينَ وَبِالْجُلْدَ فَهُولُاءَ فَوْمُ الصَّادِي مَيْدِ وَعَايَةُ مَعْلِيمَ نَفُومِيدِ مُوَالْعِيْدُ ٱلْذَى يَتَسَرُّفُ بِدِخامِهُ الوتتال برستادة الذارين وهوعلم اللين وساؤك مريقا الامافوق الاعبة إرزع الجدر والفقه والخوكامنا لها من العاور على مالما من الفضل وَقَدْ فَيْصَ دَسِنُولُا لَهُ صَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعَنَ الْإِنْ مِنَ الْصَعْلَابَةِ وَصَوَّات ٱقَدِيْ تَكُنَّهُ مُنْ كُلِّهُ مُنْ عُلَّاءً باللَّهِ لأَيْدُ زِكُ فِي الدِّينَ سِنَا وُهُمْ وَلأَيْسَنَقُ عُبادُهُمْ وَكُونِكُنْ مِنْ عُنْ مِنْ يُعُمِنْ مُنْ عَنْ مَانِعَة الْكَلِامِ وَيَنْضِبُ نَفْسَهُ لِلْفَتَوْ يُعَنِّمُ الْ و المستروعالا وإذا فشفت عن سنتره وعاكان بيدا كم يتم ومنافيكان النَّجِيدُ هَا لِيهِ أَلِتَدْ ذِيْسَ وَأَلِيَّا لَيْفَ وَأَلاَفِنَاء وَالْنَاظِيرَةِ وَالْفَصْلَاءَ بِلَ إِيُّهُ هُنَّتُهُمْ مِنْ الْمُحَاهَدَةِ وَالتَّفْ صَحَّرُ وَلَلْوَافِ وَمُثَرًا مَيَّةً ٱلظَّاهِدِ

زُدُوْ وَآخَالُلْوَى تَرْمُا يَرُسَنُ فَ بِي مَانَ وَعِنَا يُتَ بَغِشَا يِ سَعَادَتِ ذَا رَبِّنِ اولانُ علوُم حقيقت وانزت وسلولي طربي فو درفيق تجاح واستيفامت افاوث عربك ل مفته وَحَوْوَامْنَا لِي عُلُومِكِ فَصَهَا مِلْ مُسَكِّمُ البِيه وَمَينَه وَلُولْقَدُ دَفَّهِينَ مُطَالَعَه بَهُ هُوسٌ لِمَّزَّ رَدُورُ حضررتيا لمام آندا عكيه أفضك لقاعا فأفنيرك إدغالها والفلا أفكري كالبجاء كِأَمْرِهَا فَيِشْلَرْدِرْكِيرَهَرْمِي عُلِمُ عُلُومِ الْفِيِّيِّهُ وَشَمْسِ الْمَا يَّهُمَا الْفِ كَمَانِيَّهُ الْوَلْوُبُ وَصَافِيِّكُهُ ترَيَة بالِغ اوْلُقُ مُسْجَمِلُ اِبكُنْ مَعُ مَا فِيهُ الْيَهْ لِمُنْ يَصْنِيعَ كَالْأَمْدُ وَالْحِرَا ذِمْعَامُ افْعَا يَهِ إِعْيَا الْمِنْلَا ُ طُودِا وَٰن بُو قَدَدُ كِيتِهٰ بِذِن عِبْا دِيتَابِدِي ﴿ اشِيْتُهُ بُوۤ آصُا بِحَارَكُ لَيْنَا أَفَا بِكُ سَيْرُوسِ يَرْتُكُو تَحَمُّرا يديلُوْدَ انسِته هِمَدِ بَبِلِيكَ كُرى تَدْدِيش وَمَا لِيف وَمُنَاظِنَ وَافْنَا وَهَمْ أَكِي ثَنِيلَ مَعْلَا اوْلْيَوْنِ كَفِيْقُ نَفَكَّرْ فَكُمَّا هَدُهُ يَهْ وَخُوْفُ خَلَا يَهُ وَمُرْا فِيَدُ ظَاهِرَ يَهُ وَكُوا يَاء منهوات نفسانية يتفنيش وكلغه وكوكهافغ وتحود علوم باطنية يتمنع وكمفرؤف الْدُوكَ بَدَاهَا أَظَاهِمُ وَعَالِمانَ اوَلُورُ مَا الْمَاتِ عَلَوْتُونَ حَضَالَة وَ جَي نُوتُولْدٌ ، حَرَفِهِمَ مَا أَ طُرْقِ تَعْلَمُمْ أَيْمَ عَطْفِ عِنَانِ اعْتِنَا الدَّدَكُ عُلُومُ ظَا هِرَبَيْدَنِ مَعْدُوْدَا وَلاَنْ تَدْدِينُ وَافْتَا وتصانيفا فيشكرتنيه دعبت يتميؤن لنجو أيفل يذر حسالط كمؤند فيركي خصر كالزاج ززو كِمْ فَي نُولْنُورًا لِمِينَةِ وَمُ مِنْ وَعُمْ الطِنْدَنْ بَهْرَةً كَا فِي مَصْهِيلَ الْمِنْجُدَنْ كُرُوطُورْ مَرَّلُ تَرْجُرُ خُالْلَا يَنِي وَمَنَّا فِبِعَلِيَّهِ لَرَبِي خَا وِي أُولَانُ كُنْتُ وَأَغَارُمُ طَالَعَه فِيسَهُ عَوسَكَا عِنْدِنْدَ، مُسَكَمَ اوُلَدِيغِ إوُرُزَ، كَنْدُوكِرى حَرَبَسَدَنْ دِنَادِ مَاصَالِ كِنَامِرَمُتَ ابْ وَكُرْبِق كَمَدُغَا وَأَكُمَا ۚ ۚ وَبُو بِجَهِيتُلَهُ وَيَصِينَ اللَّهُ اوُلُمُكِرِنْدَنَ مَا يَكُومُ فَقُولًا نَدَنَ يَعَنِي عُلُومُ ٱلْأَيْدَنِ لِلْكِرْدَةِ المُحَتَّا يِلُهُ حَكَّ دَيَجَهُ دَهُ قَالُونِ يُومَا بِنَ تَعَيْقَدَنْ مَسْفِيظَرُلَهُ كَالْآمِلْ ووجع عَيْنَ اوْلِارْ مَمَانِيُ الْعَاظِيَّةِ وَادْوَا كَرَاعِيتِ الدَّرَةِ مَاذَا يَفَيْدُ أَحَالِسَنانِ مُعَرِبِ عَرَانَ لَوَ خَالِقَهُ بِقَلْبِي لَكُنْ ﴿ مَعْنَا يَ مَنَا إِي مَنِي إِسْانَ فَصَيْحَ وَمُعْرِبْ بِرَكِيْسَهُ وَالْ عَلْيَ بَلْكُ الْولُولَالِيهِ مُصَوْدُ حَضَرَتِ خُلَادَهُ فَصَاحَتِ لِسَانِيَّهُ سِينَاعَ نَهَايِدَهُ مِي اَوْلُورْ سَعَادَتَ

أَ وَالْهَا لِمِنْ وَالْجِرْضِ عَلَىٰ إِذِ دَالِيْهِ تَحْفَا مَا سَهُوَاتِ ٱلنَّفَوْسِ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِن عُلُوُمِ الْبِاطِنِ ٱلمِنَا فِعِيرِ الْمُحْمُودَةِ وَكَدُلِكَ كَانْ سَادَتُنَا الْعَكُويُونَ الاعلامية منكرف ومعاهدانهم وتجيع كوالهيم لايتمنذ غفتم للتدوييو وَالْفَتُولِي وَٱلتَّصَيْفِ فِي عُلُومِ ٱلطَّاهِ إِنْ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَعْ لَخَذِهِ بأيحظ الاوفرية العيا الباطن ومن اطلع عكى لكن المؤلفة عني تزاجهين وسيترغ وكسكا فبهير تيكم آتهم مين اشتده التنايست يركم بالضيابيركا فربيه الحاكية واعرفه معظرهية السكف ولطنا تحيد كثيرا منه عيرمستونين ولاداع بين إلى فَوَقَ الْحَاجَةِ مِنَ الْاِسْنَاعِ فَي عُلُومِ الْأَلَةِ وَاشْبَاهِمَا وَكَاكَ جُلَ نَظَرِ هِمْ الِّي مَعَافِي الْأَلْفَاظِ الْتِي هِي أَدْ وَاحْ ٱلْكَالَامِ مِنْ غَيْرِتَكُمْ إِنْ فَمَيْةُ فِلْ عَامَةِ الْأَلْفَاظِ وَقَدْ مِيلَ مَا ذَا يُفُيدُ آخًا لِسَانٍ مُغْرِبٍ \* إِنْ يُلِقَ خَالِقَةُ بْقَلْبِيَالَكُنَّ وَكُوْكَانَتِ الْسَعْادَةُ مَنُوطَةً بِفَصَاحَةِ اللَّهْ الْوَالْسَايِنَ أَوَالْسَابِقَةً مَرْ بُوْعَلَةً بِحُسْنِ الْبِيَانِ كَكَانَ هُرُولُ آحَقَ بِالرِّسِالَةِ مِنْ مُوسَى إِذِ عَالَالِنَهُ تَعَـٰ اللَّهُ عَالَيْكُمْ عَنْهُ وَأَجْهُمُ وَنَ هُوَا فَصَحُ مِنْ لِيكَأَمَّا فِعَمَا ألرِسْاكة فومُوسى لِسرِ وَقَرَبِهِ فِحَنَانِهِ لَالْفِصَاحَةِ تُعْرَفُ مِنْ لِسِانِيم وَمَنْ أَرْا ذَانَ يَعْرِف مَسَالِكَ هَانِ الْعُصَابِيرَ عَلَيْسِيلِ النَّفْضِيلِ وَامْسُتَا فَتَ نَفْسُهُ إِلَى لَتَصَلَّعُ عَلَى لَمَا دَرَجُوا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّيرِ جَهِيلًا بَعْدَجِيلِ فَعَلَيْنِهِ بُطَّالَعَةِ الْتَحْتُ الْكُونَةِ لِيَنْفِرِ جَهِيلُ أَادِهِمْ وَمُرْلِجً المنتفراد من المنتفي المنتفرية من المناطقة المنا السنا بعنون على حياد الإختها د إلى غايات الصقيال وَيَعْتَمُونَ مُعُ ٱلْرِيْطِ الْ ٱلْبَيْنَ كُوْ يَلْهُ عِيْمِ مِنْهِا رَاءٌ وَلَا مَا لُ \* وَقُلْدِ الصَّاسَ يَعْفُ المُهِ تَعَنَّا لَى سِنْكُ الْمُتَكُونِينَ بِطَهِقَ الْإِجَادَةِ وَٱلْمَتَكَةِ وَٱلْسِمَاءِ وَٱلْرَوْالِيَّرَ

ا وُلْسَيْدِي حَضَرَتِهُمُ وَنَحَضَرَتِهُ مُوسَدِ مَكْنَهِ ٱلسَّلَامَدَن مُظَهِرِساكَتْ وُلْغَمَ الْحَقّ وَالْبُقُ الْأَنْ فَالْآيِرُونَا مِدِي فِبْرِاحَقَ نَعَا الْحَضَرُ فَلَرَى لَيْنَانِ مُومَى عَلَيْهِ ٱلْسَكَرْمَدَ تَ اخِيارًا يُودُمُسُلُورَكِم وَأَخِيهِ ادُونُ هُوَ فَصَوْمِتِي لِسُأْنَا إِذَ كَيْنَ حَضَرَتِهِ وَسَالِكُ قَلْب كاكيذة يَهْان اوُلانَ سِرَكِن ذان مَصْلِحَ رِسِياَكَ لِيَهِ لَمُعْدَا لَيَعَيَّنَى عِلَانَ الدُونِ فَصَالِحَ لَيْنَا مِينِكَ بُوْمَا بْدَهُ هِنْجِ دَخْلُ وَمَا تَيْرِي نِوَفْدُرْ خُلاَصَةِ بَيَأَنَ لُوعِطَا يَرْحَلْكُ نِكُ ظُرُفِ المشتقا متكربية وتجيلاً بقذ حيل كاثر ومُتواليث افلا فكرى مَنَا مِبْ عَلِيَّهُ يَهُ رَفَّ عِلْمَهُ ا ] وَاقِفُ اُوْلُقَ اَدُنُونِسِنَكَ بُولِيَانَ تَسْتَكَا وَانْهُ بُونِكِرِكَ أَفَارِجَلِيكَ لَرَيْ كَشُرا بَدُن وَآخُلا فِ مَنْ عَيْدَ لَهِ بِهِ مَثْرَحَ وَإِنْصَاحَ أَنْكَيْ أَنْكُنْ يُحَضُّوكَ وَمَا رِيْحَيَّهُ مُطَالَعَهُ أَنْكَلَ فَيُومِيه إِنِدَ ذَرَكِيرٌ ذَيْزَا كُتُبِ مَذَكُورَةً ذَنْ رَعْنَا بِيلُورُ كُرُكِيمُ مُشَا ذَاكِنِيمَ مَقَاعٍ وِصَالُانَ جُرَّعَهُ نُونُشِ أَشَهْ ذَابِرَ قَبُولُ وَمُنتَهَايِهُ تَجَابِتُكَالَهِ عَادِعَ وَوَجَرْمَا وُرَدَيْنَ مُسَابِقُلُهُ رَحِينٍ ا يُهُوعَ مَا مُولَا وُلَمُشْلَرَدُدُ يَسِلْسِكِهُ سَاداتِ عَلَوْيَينَ بِعَصْتَارَبَ الْعَالَمِينَ طَرِقِ الْجَاذَ وَتَلَقِي وَسِمَاعَ وَرِوَاسَتَ وَعَصْ لَهِ طَنَقَةً عَدَطَبَقَةٍ وَنَسَلَأَ بَعُدَسَلِ كَامِ اصْحَابِكُنِيْ وَتَابِعِينِ حَصَرُانِنَهُ وَحُمَّا ضِينَهُ وَسَآرُ أَيْنَ حَدِيثُ وَمَنَابِعِيكُ نِعَهُ يَرُوَّكُمُ وَأَسْبَعَه إيلاتونتكا دانينه وافاح يبل فقنها وتحجيقه ين وتمتثا جير مستايخ موفية مرشط فيتع التتك إِنْصَالَ الدَه الدَه الْأَنْ مَوْجُودًا وُلانَ فَادَّكُانِ عَلَو تِبْنِهُ دَسَانُ وَمَفَايِقِهُ الْكُمَر الرسية يَرْقَوْا فَسْأَيْنَ الْوَارِعِرْفَانَ الْوَكُنُ وَتَعَيْدُ مَلْ مُعَتَ عَلِيَّةً مَذْكُورُهُ ووش المَّهِايَّتُ وَالْمِسْتِعَلَا ذُكُرِيتُهُ مَعْمِيلًا إِلِدُ لَسَنْدُ وَ مَعْمَلُومُ لَأُوْكِرَ كَلَمْ عَنْ الحارَقَ خَيْخُ ا وصينيد تينيذ واتحادي الب ووواكت استه اسنا دايت معتره يرمتوقف وكندينه النظرا طريقيت مذكورة يترعقد وابطة ومشكت بكيان اجلايك اسكابيد معتبي سخ سَنَامُلُ وَيُونِكُ مُتَكُوفَ وَاركِدُا يِقَ وَآذَ لِهَا دِينَهُ ثَمَا شَا يَرْخُ اهَسَكُمْ اوْكُمُنَا وَ

وَالْعَرَمُنِ إِلْيَ كُمَّا مِرَا لَصَّمَا بَدِّ وَٱلسَّا بِعِينَ وَالْحُفَّا ظِلَّ ٱلسِّنَّةِ وَعَيْرِهِنِه مِنْ آَكَةً لَلْهَ بِيتْ وَالْقُرْآءِ ٱلْمِسْبَعَةِ وَأَيْمَةِ أَلْمُذَاهِبِ عَالاً دُبِعَةِ وَآفَا ضِل الفعَّهَ المُحْقِقِينَ وَمَسْنَالِمِ الصَّوْفِيَّةِ السَّهُ وَهِنَ . طَبِقَةٌ عَنْ طَبَقَةً الكالمؤجودين منهئم الآن والماملين لاغباء هذا ألشان كَانَتُ الإِنَّا وَهُ تَقْضَى لَلْسِتُنَّيْجِ وَمُرِيدِهِ بِالْلِقَادِ ۗ وَٱلرَّوْاتِيةُ مُنْؤَقِّفَةٌ عَكَى الاستناد تحمَّعَتُ في اللَّهُ عَيْرَكُمْ مَا السَّفَرُ مُل مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَعَلْنُهُ نُرْهَا كُلِنَا وَادَانَ يَطَوُّفُ بِرِياصِهْ لِهِ الْحَدِيقِةَ وَرَتَّنْهُمُ فألوَمَنْعِ غَالِبًا عَلِي حَسَبَ طَنَقًا تِهِنَّمُ ۚ وَكُلَّ ذَٰلِكَ مَنْقَوُلٌ مِنْ كُنَّهُمْ وَأَشَا يَهِيْمُ ﴿ وَمِنْ حَيْثَ أَنَّهُ قَدْ يَتَقِنَى لِلسَّحَصُ الْوَالِطِ أَسَالِيَدُمُ تَعَدَّدُونُ وَمَلا مِينَا مُتَفَرِّرُ وَوْلَ فَلا سَبِيكَ الْحَجَفَ لِمُصَاوُطٍ بَانِ اَمَنْتُمَاءِ الأخذين والمكاخؤذ عنه متدل على يتصالك لاخر فلهذارست ا العِيَّا الحِينَدِي فَحْتَ جَمِيعِ دَوَآئِر اسْتَاءَ اللَّكُوَّ. بَيْنَ فِهْ فَكَا السَّيْفِرَ عَذَا لَا يَحْسَبُ رَّ بِلِيهِ مُرْسَدُ أَلُوضَعِ مُسْتَدِيًّا بِعِندُ الْوَاحِدِ لِلْسَبِي صَلَّى اللهُ التكيدوتسكم وبعكدا لانتكين لناب مدسنة عليه كرمرا لله وجهه إوَهَاكُذَا الْإِمَا فَوَقَ الْأَلْفِ حَمَا تُوَّا مُرْسُومًا تَحْتَ آسًا مِيهِمُ لِكُلِّ وَالْحِدِ مِنْهُ مُ عَدَّدٌ يَخْتُهُ لَا لِيُسْادِكُمُ فِيهِ عَيْرُهُ وَتَعَلَّتُهِ إلى ذا يرة المنم التلك في عدد المستاذ والأخذعنه والمكاكان الاستا ا وَاكْثَرُ فَعَدُ فَالنِّي صَالِ لللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ وَهُوا لُوا عِلْمَعُولَ إِنَّا عَلِي ا دَآيْرَةِ امِنِم سَسَيْدِ مَا عَلَى كُرُمَ اهَٰ وَجْهَهُ وَالْى اعْالِي وَآيْرِ اسْمَاءَ جَمِيعِ مَن ا ذَكِرَ فَهُذَا لَيْسَغِرِمِنَ لَعَنَا بَيْرِيضُوانُ اللهِ عَلَيْمِ وَعَدَدُ سَيِدَنَا عَلِي كُمَّ مَ الشُّوَجَةُ وَهُوَ الْإِنْمَانِ مَنْعَوْلُ إِلَى آعَالَى دَوْايِرَا شَمَّاءً مَنْ آخَذُ عَنْهُ

فَصَيّاً وْلِي أُولُقُ اوْرُرَهُ جُمَّلَهُ سِنَد بِعَسَبَطَلِقاتِهِ مِي يَعْنَى كُتُ مُوجُودُهُ لَرِنْدُنْ مَنْفَتُولْ وَمُتَيْتُ اوُلْدِيعِي وَجَهِلَهُ وَجَدُولِ يَحْصُون مَنْظِيمٌ وَوَبَيْبُ وَيَمْرُينُ وَدِي إِلَيْ إِنْ ذَا رُواعِنا مَنْ مُعَلَّمُ فَا وَتُرْتِينَ طَيْقًاتِ مَذَكُورَهُ لَرَى تَعْرِيفٍ اي ون زدن مذا الله دَوْ آيْر مِسْرُ نُورَهُ فِكُ رَبِرِينَهُ عَكَدُكُ مَرْفَيْمُ الدُونِ برُعد دى بنخسترى ديسان علي وسكوات المكان المتان افت ديره تخضوص ولمق اورزك استرش فاكرى ليت ياد الديعي كبي البي عددي الن مدينة علومي ولان حضرت إمام على مرالله وخية نام ما ميكري زيرنية وَصِنْع اوْلُنَهُ رَقْ مُسَكِنْ لِأَيْدُنْ بُوطِرْ بِقَتِ عَلَيْهُ مَسَايِخِيلَ عَدَدِي بيخدن ويادي كالخاد كشفان معاد البنسان الحكوندن بعفه كرفان وكم بركبتينك متعدة الشتاذي ورخيا تلذي ولنة كلديكتان ومعثه لدة اولان ذا يك كمندو وآرة فيسندن الشياجي وكند يسيندن الخدو ملكي الت مُندِلَى دَوَ آرْ مَعَصُوصَه برُرْخط الصَّالَ حِيزِمَلْ وَنُوصُورَتُكَ آيْدُومَا فِي عَنْدُ أَيْرُ وُ أَيْدُو كُوسَ يَرِيْلُكُ مُتَعَيِّرُ اولا يغيجهَ تَلَهُ هَرْ فَأَيْرُهُ بِالْأَيْبِ اوْدَارِهُ ا صراحينك وكومتعدد اولسه مسيخان عدد مخضوص وصغ ورزقيم اوليوب الجناب في كاينات افندمي محصوص ولان يرعدد ي حضريت على صح اللهُ عَنْهُ آفَنْدِمِزِكُ دَآرُهُ سَى الْاسِئْمَةُ لَا زِلْدِيعَى كِبِي بَيْعَمَارُ الْمَنْدِمِرِدَنَ دَأْ سُا تَكَيَّ الدُوبِ نُوحَدُولَا أَسِيمُ مُنْ يَفْدَى مُحَرَّدُ اولان اصْحَابِكِمْ المِكْ وَآرُرُهَ لَرِي الأسِنَا وَجِي إِذِ لَمْنُ وَتَحَصِّرَتِ عَلَيْرِ مَحْضُوصُ وُلات إيى عَدَد ي كَنْ الله الله المُعَاد وكالمن الكيان حَسَن وَحُسَان وَحَسَنُ البَصَهْرِي وَكَيْنُ إِنْ زِيادْ حَصَرُا سِيلَهُ سَارُهُ فِكَ دَوْلِيْ يَغْصُوصَهُ لَرْبِ الاسِكَةُ تَرْمَيْهُ وَسَنُو قَاعِدَ وَأَصُونُ فَهُلا سِي حَقِيدَةً إِجْرًا فِلْمُسِتَّدِدُ

مِنْ كَيْتُ فَهُذَا الْمِنْ فَرُولُولُكُمْ لَا لَيْتُ فَرَاكُمْ لَا لَكُمْ الْمُسْتُنُ وَالْحَسَنُ الْمِمْنِي تُ وَكُمْ أَنْ زِيادٍ وَعُيْرُهُمْ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَكَا تُنّا مُرْ نُورًا وَهَكُذَا نَعْمُ اللهُ عَنْ رَسَمْتُ حَقَالًا لِينْدِيكَةِ طَهِينَةِ صُلُولِهِ ٱلْمُتَكُونِينَ ٱلْمُأْخُودَةِ عَنَ لَآبَاءً وَأَلاَ جَدْارِهِ مِنْ لَدُنْ حَضَرَة صَائِحًا لَوْسَا لَهُ الْحُمْدُ وَالْمُولِلُوْ مِنْيَنَ كَرُّ مَاللهُ وَجُهِهُ إِلْى سَيْدَ مَا الْحُسَيْنِ السِيْنِطِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَهُكُنَامِنَ وَالْدِالْ فَالِدِ وَكَابِرِالْ كَابِرِ وَلِمَامِ الْيُ الْمَامِ الْيُ الاانتَصَالَ بالخاملان مِنْهُ وَسِيعُ هَذَا الزَّمْ إِن اعْبَاءَ الورائية الْحَدَّا لِيَهُ وَالْقَاعِينَ بِوَ طَيْفَةِ الْإِدْ سَنادِ وَالْإِيصَالِ إِلَّ بَارِي الْبِرَيْ وسَنَ الصَّلَ بِهِيم مَهُوَ مُتَصِل بِيجَمِيم مِنْ ذَكِرَمِنَ الْمِعْ اللِّي مُسْتَعِدُ كُسَرَانِ السِّرِ الدِّيدِ مَنْ الْحَالِ وَفَا لَكَ السِّرِ السِّرِ السِّرِ السِّرِ السِّر وَكُونِيَ لَ سِسْرُ اوْلَيْكَ الْأَيْلَةِ سِهِ الْأَوْلَاثِي وَإِنْ حَصَلَ مِنْ تَعْفِينِهُ نُوعُ فَصُورِكِ ٱلشُّغُهُ لِرُوَالِاجْمَرَادِ فَالْفَوْمُرُ مَا بَيْنَ مَسَسْهُورِ وتخامل وفارس في متذان الست لوك وراحل وعواطف المجتناب النبوي تشنع الجميع واللايذ بحكم الانتماء الاحتضريو صَلَّى اللهُ عَكَنَّهِ وَسَلَّمَ لَا يَضِيعُ وَسَنَّا ذَ لَكِينِسَ فَلِيُّ يَغِنَّا لِبِهِ وَفَرْعُ ٱلشَّخْصِ مُسْتَبِكُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُرُونُ مَعَ مَنَ آحَتْ هُ فَيُنَا وَمِنْ أَلِنْقَلَبُ وَقَادُ قُلْتُ آجَا اللَّهِ هِذَا أَلْقَامِ ﴿ تُسْبُيُر إلى طرايق الراكين الأقوام -

ا بُونِحُلَة يَرْا بَرْسا ذاب عَكُوتُونَهُ مَغْصُوصْ فُلْقُ أُوزَدَهُ طَهِيْقَ سُنُكُوكُلُوى البجؤن آيرونجه برساسيلة تربيب وتشظيم آيايم بعيني خضرت فخر كانيات الْفَيْدِ مِزْدَنْ حَضْرَتِ عَلِي فَنْدِمِزَهُ وَانْدَنْ سِينِظْ بَنْ عَمْدَرَى كِهُ فَنْدُنْدِ عالسيم حضرت مستنته وهكذا أكايردن أكايره قايمامدن إلمام والذة وَلَدَ أَ مِالِنَسَّ عَلَيْهِ مِنْ مُدَيِكِي خَالْدَ مَ شَرَّ فَيَابِ وَ لَأَيْتَ جَلِيكُوْ مُحَادِيبًا ويُوسَت نِبنِين ارْسَارِدْ طَرَيْقِتَ عَلَيْهُ فَكُلَّانْ عَلَوَى ذَا دَكَانِنَهُ رَهِيز ا يَصْالُ اوُلانَ طَرِيقَتَ عَلَيَةِ مَذَكُورَه مُسَتَأْدُ إِكِيهُمَه صُورَةِ لَسَالُسُلَىٰ بَيَانَ ابِنَدِهُ حَيْا مُوَفِّقِيَتِني مُسَادُ إِلَيْهِمِكَ وسَنْتَهُ عَدَيْمُ الْإِضْلُافُ رُسْنَدُ وَ فَصَيَكَتَاكُوسَنَهُ رَبِّطُ آلِيكَا نَلَ لَاجُوَّمْ بُوسُكَ لَا يُعِيَّهُ نِلْكَ كَافَيْرً ادكانينه معينا منسوب وواصل وتحالا واستيقالا مظهر سيرتجف الوَلْعَةُ مُسْتَعَيِدًا وُلْهَ بَعِني فِي السِّيَّةِ مَا هُذَا وَلَهُ بَعْضِهُ فَي مُولِدَ عاليدَه تَشْمُ وسَمَّا قِجِدْ وَإِجْتِهَا دْإِيمَكُنْدُه دَهِينِ فَضِيُودَ اوْلَسَنْ السُّت دَوَ الْجُقُ ذُلالَ سِترجَلِيلًا لا وَأَجْلَا ذَ كُلُّرُ فِيدَنَ أَوْلاَدُ وَأَحْفَا ذِكُّ ا عُرُوْ ق وَاعْصالِبَنه سَارِي وَآكَرُ حِيدًا بِنَا يُحَكِّرِ بِقِ الْجِيْدَةُ خَامِلُ وَمُشْهُوْ [ ] وَتَمَيْدُ إِن شُكُوكُد مَ سَا بِقَ وَمَسَتْ بُوقَ طَلْهُ وُدِي طَسِيعِي (بِيتِ دَهُ مَعَمُا فِيهُ عَوَا طِفِ جَلِيكَةُ حَضَرَتِ بَنِعَنَيْرِي جَمْلَهُ مِنْتُهُ مِثَامِلٌ يُؤْلُنُدُنِي وَحَرَمِ المفترم دِسَاكَتْيْنَا هِي سَيَالْحَاابِدَنْكُرْدَ عَيْ دَهِينِ مَنْ وَآمَانَ اوْلَدَ جَعِي دِينَ وَكَانْدِدُ جُونِيكه مَعْلُومُدُ دَكِيرِ جَنْشِكَ سَوَادَى عَالِبِنَهُ مَابِعُ وَوَعْ دَحِي إِلْقَلِيعُ آصُلِنَهُ دَاجِعُ اوُلُوْرُ وَهُرُكِنِي كُرَاهُ بُولادً ، كُرَاهُ دَارِعُقْبادَ ، سَوَكِلْسِبِلَهُ بَرُلِكُدَ ، فُلِنُوْرُ

مُبِنَا وَلَيْهِ إِنْ عَلِينَ الْمِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُومِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِم

اعَلَوِي أَلْغُبُرُ الْمُثَارَةِ ٱلْكَاتِيْرِ وَمَعِينَ فَيَاضِ النَّدَيُ الْمُتَوَايِدِ وَلَقِتُ مِن كَامِرِهِ القَدَيمِ إِلَىٰ لُعتَدَمِ السَّرُ مَفِ الطَّاهِرِ الفيهيدالي آهل أرتمان الخاصر ا عَنْ جَيْرَا يُكَاعَنُ الْعَبْرِيزِ ٱلْفَاطِرِ إِمِنْ ذَلِكَ الْحَرِ الْمُحُمِيطِ ٱلْوَاحِرِ استفى حَدَا بِقَ كُلِ عَامِر وتقواطف مزذ عالجلال الغارف وعَرابِ وَعَاسِ للنَّاظِرِ إنى سيرست و الطن عن ظاهر وموارد عذبت لكل موادر اللِقَوْمِ لَوْ سَنُكُاعُ لِغَنْمِ أَلْصَامِرٍ للمآء الأوآثل منائهُ والأخسير. المشرط التادي في وقوف الزاير وتعكيفيم أذكي الستلاء ألعاطر والصَيَ ما هَا السَّيمُ الحاجرى

الذ بالنَّي وَبالِانْمَةِ مِنْ بَنِي أَفَهُمُ الْخُلَاصَةُ مِنْ سُلَا لَهِ احْمَلِا إَوَاللَّهِٰذِ وَالرَّبْ الرَّسُولِ إِجَازَةً والمفتقون سبيكه قدماعل الحتى انتهى سِزُ ٱلنَّتِي مُسَلِّسَكُ رَوْوُونَ عَنْ الْآنْهُمْ عَنْ جَدِّ هِم وَهُمُوالِمُحُونُ ٱلْحِلْمُ فَاضَ آدِ يَهُا تَحْيَى بِهَا مَوْنَ ٱلْقُلُوْبِ وَكُرْتُرَلْ المتعارف وعوارف وكطانف أومواهب ومناهب ومرايب وَيَدَّاهُنَاكُ مِنْ لَحْقَيْقَةً حَقَّقًا! استاهد تصفولي لماهد الومكاد ليدومنا مسك ومساللي اوَبِذَ لِلِعَامَةَ جَامِيَةُ اجَ الرَّابِحِ ما نِس المَا مِنْ لِكُ مِبِيلَةُ وُوَذُرُهُمْ وَأَلْمَرُ مُر والله يرضيهم وكرضي عنه و أَنْمُ ٱلصَّلَاثَةِ عَلَى لَنَّتَى وَالِهِ







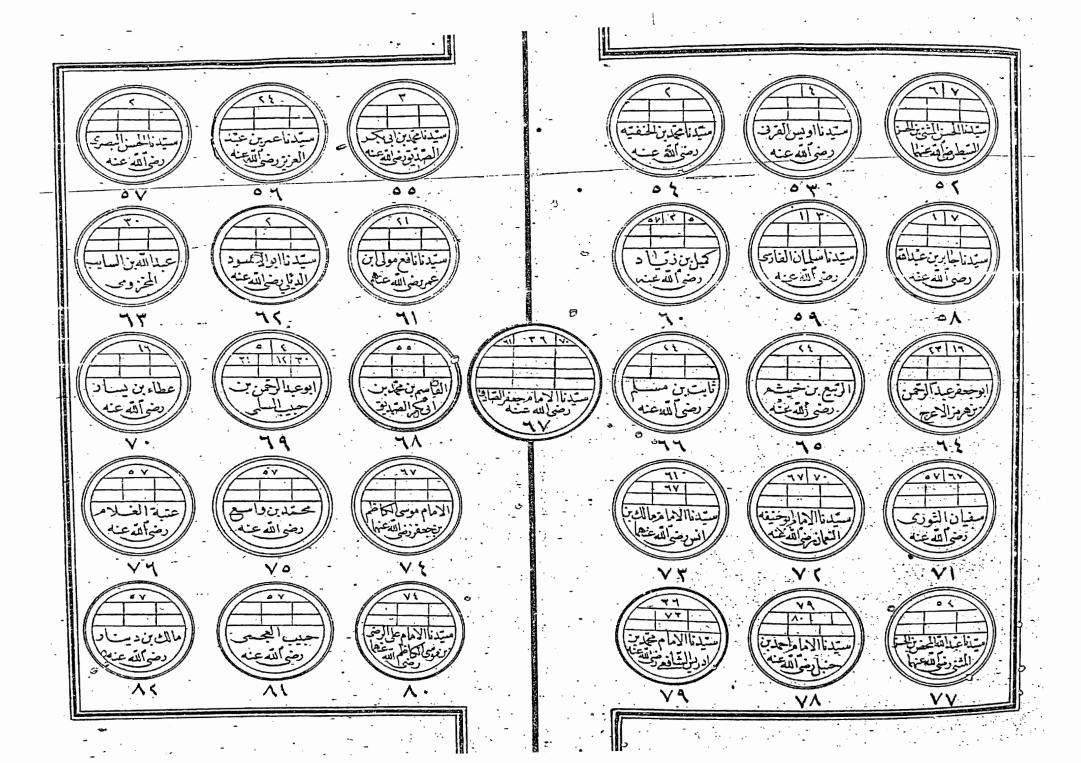





, O











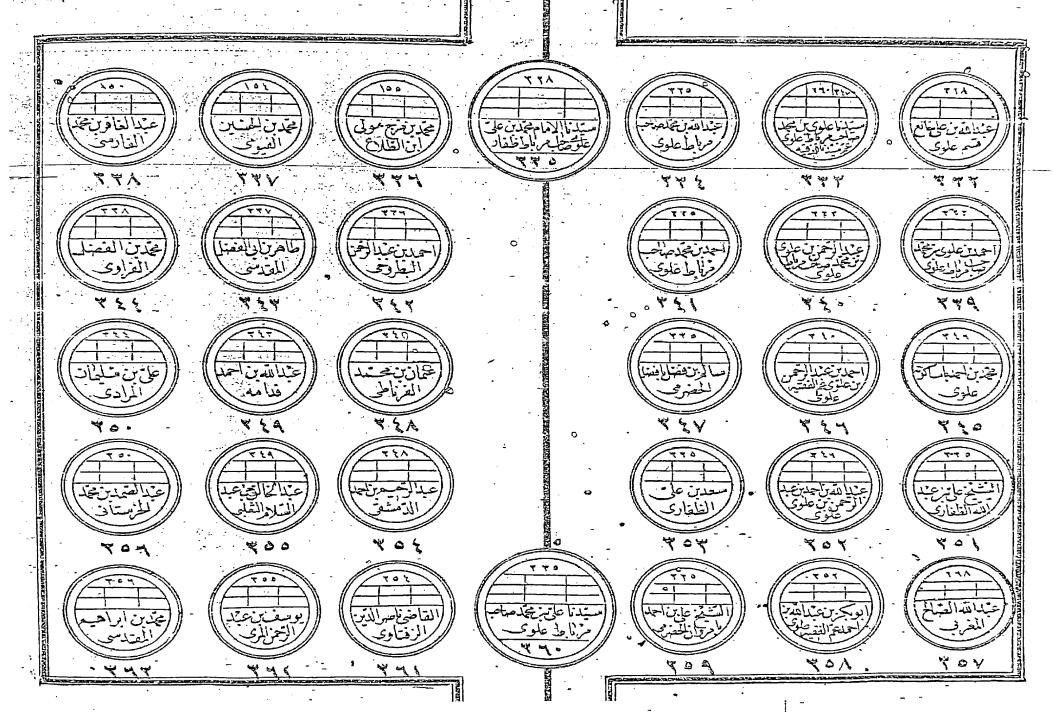



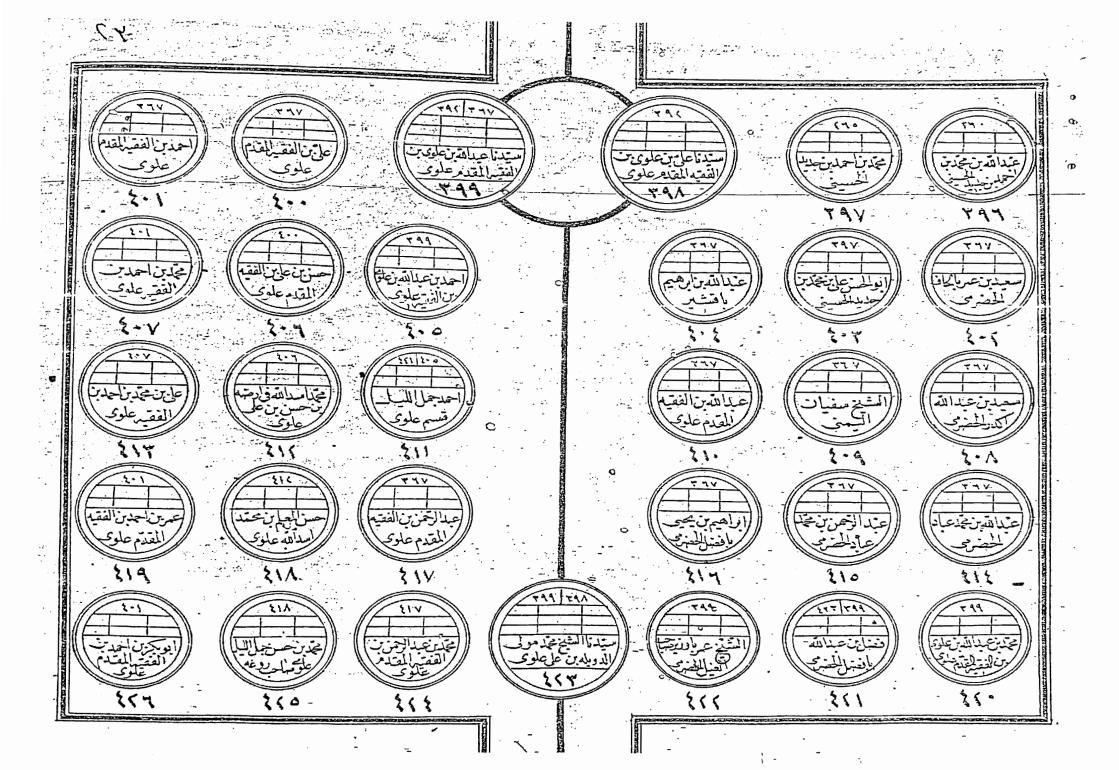



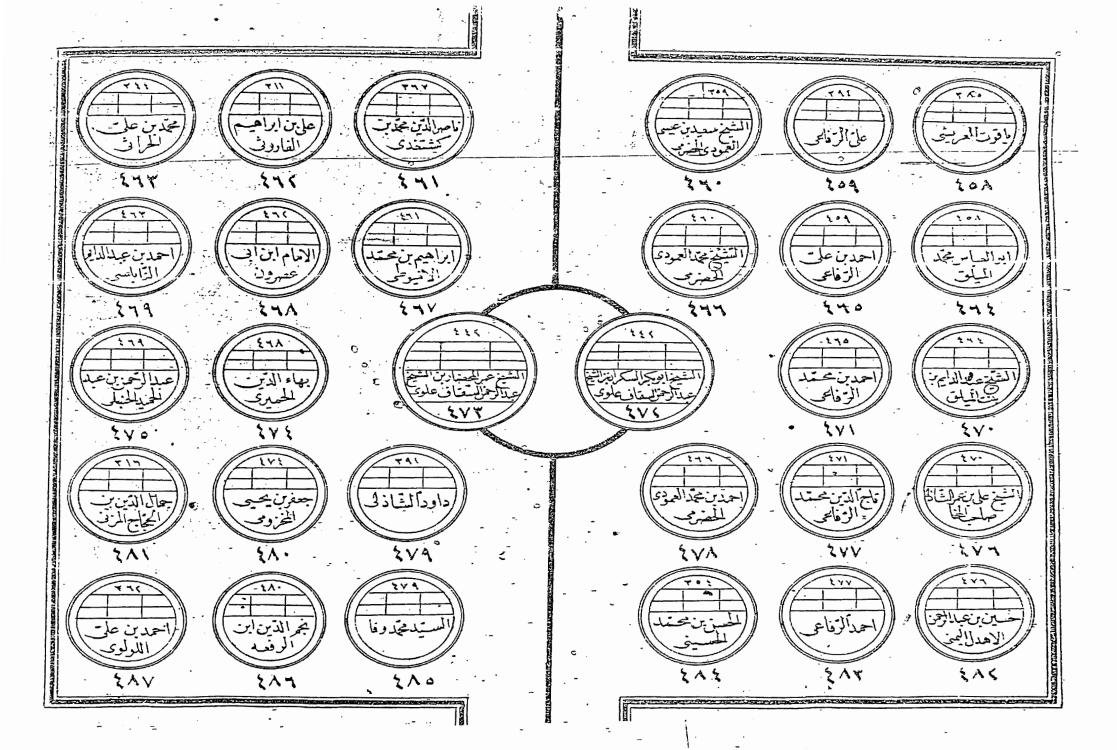

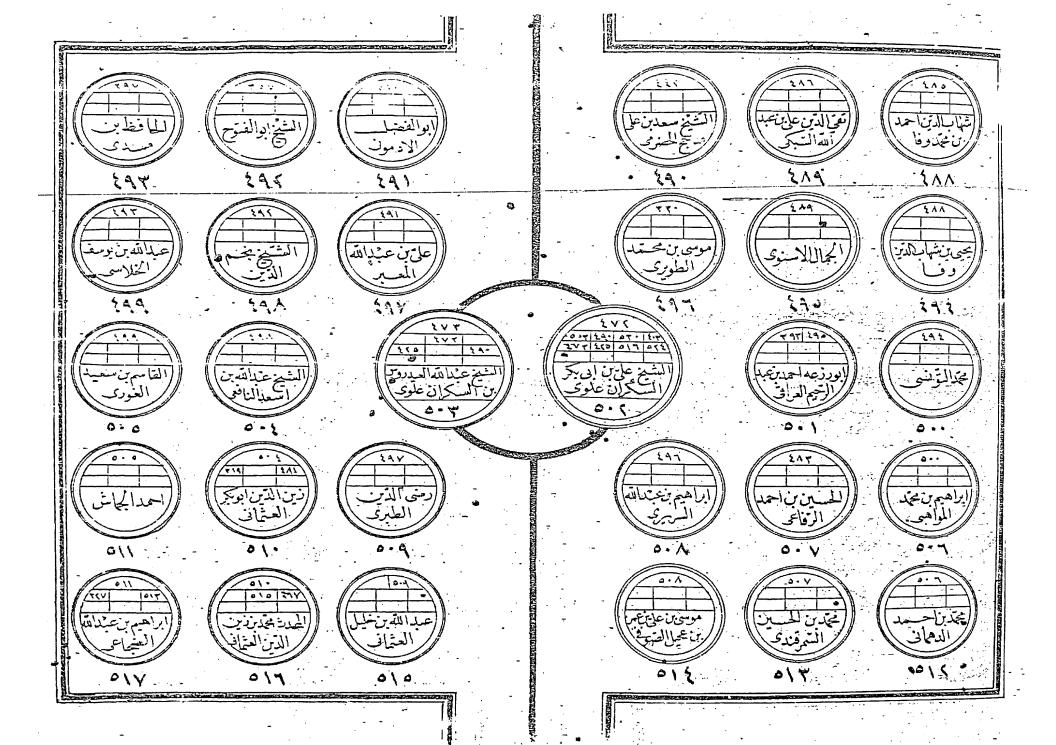



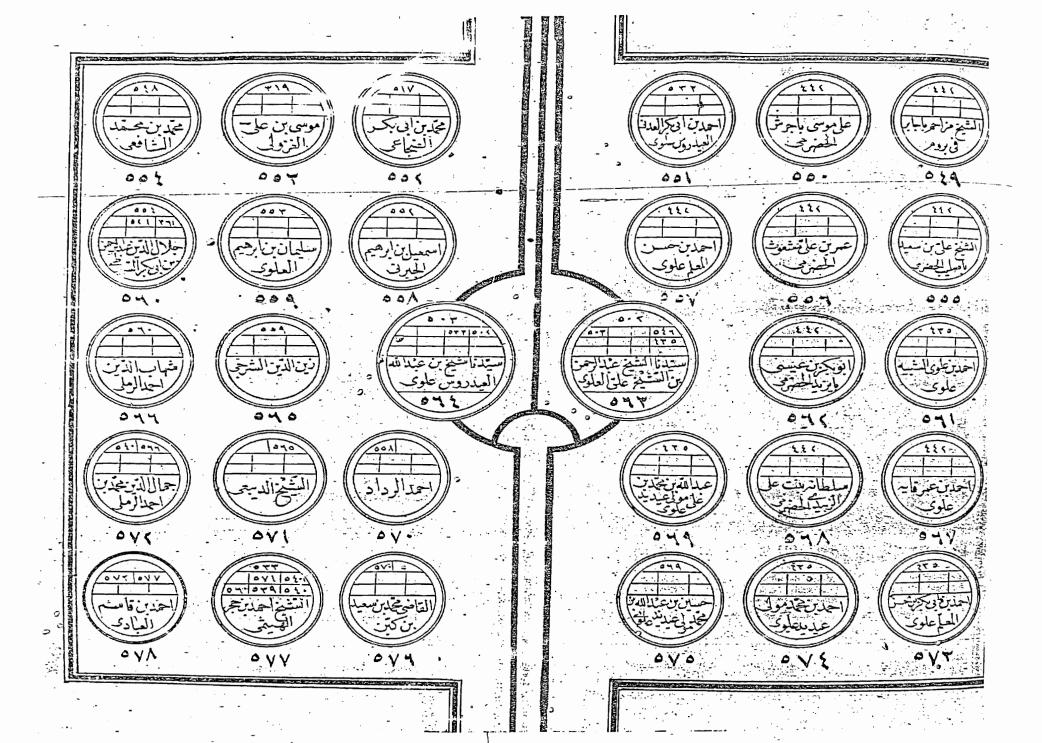









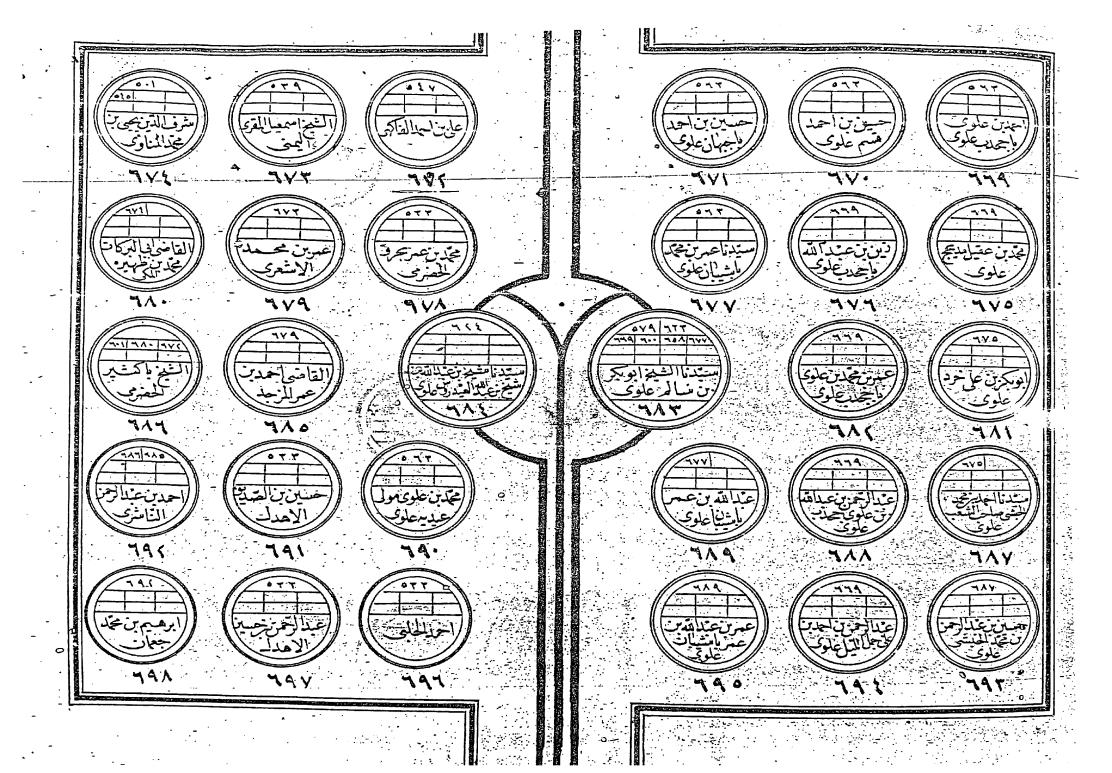

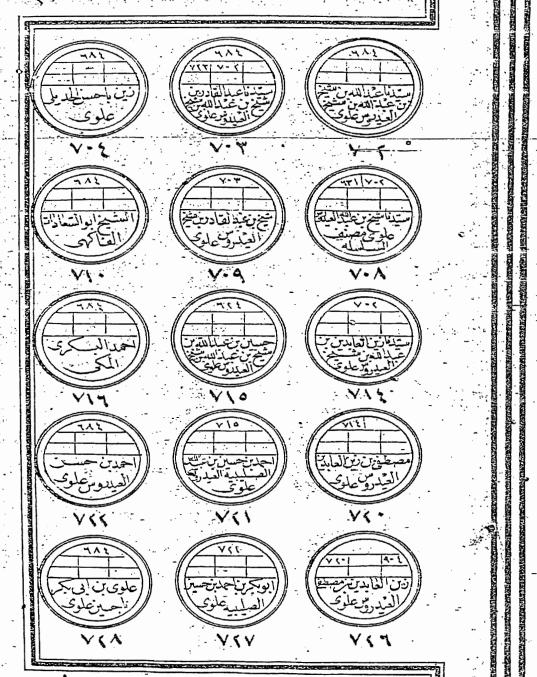





















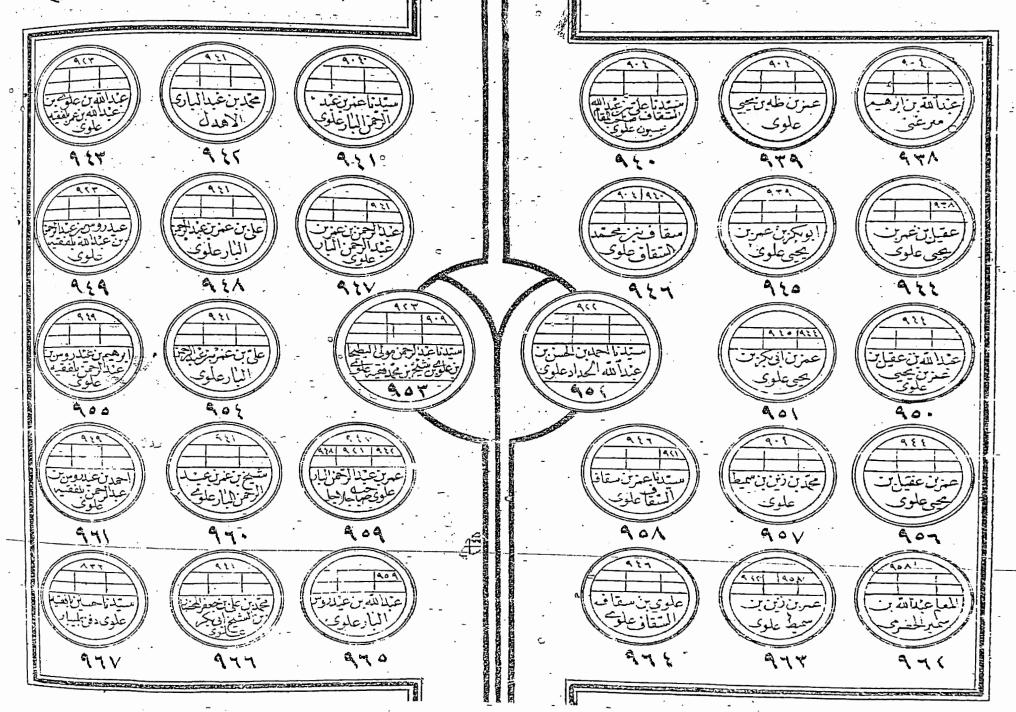





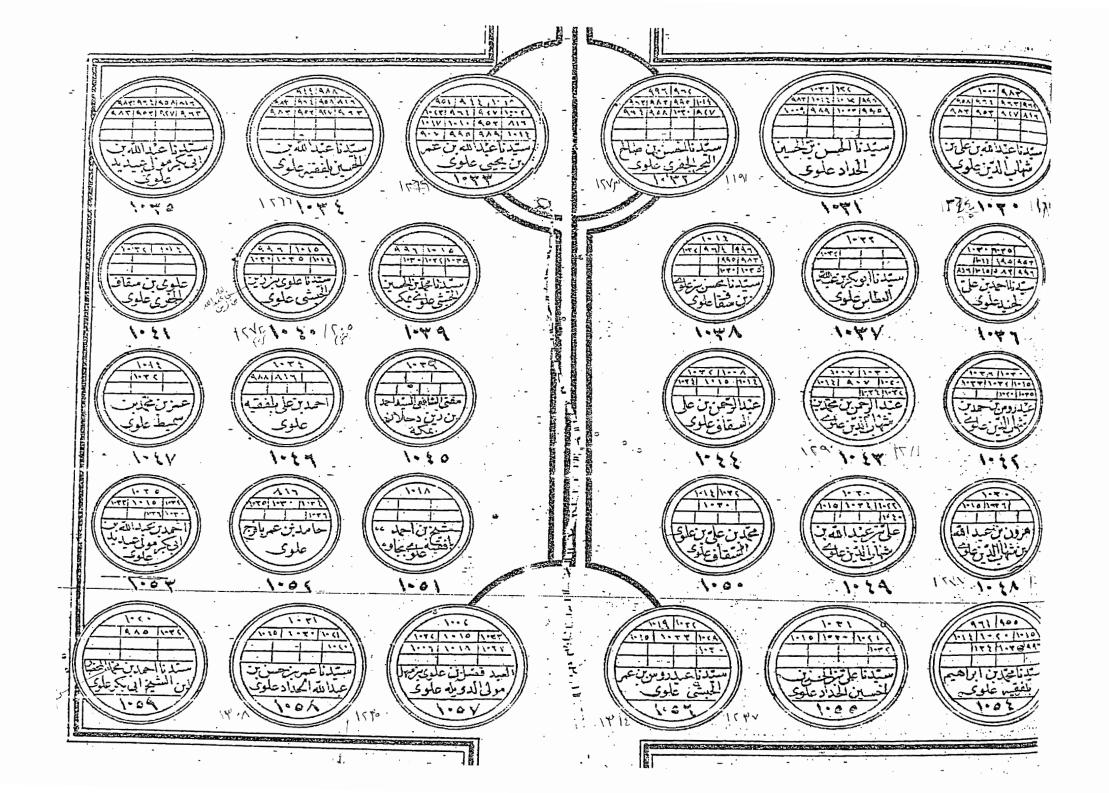



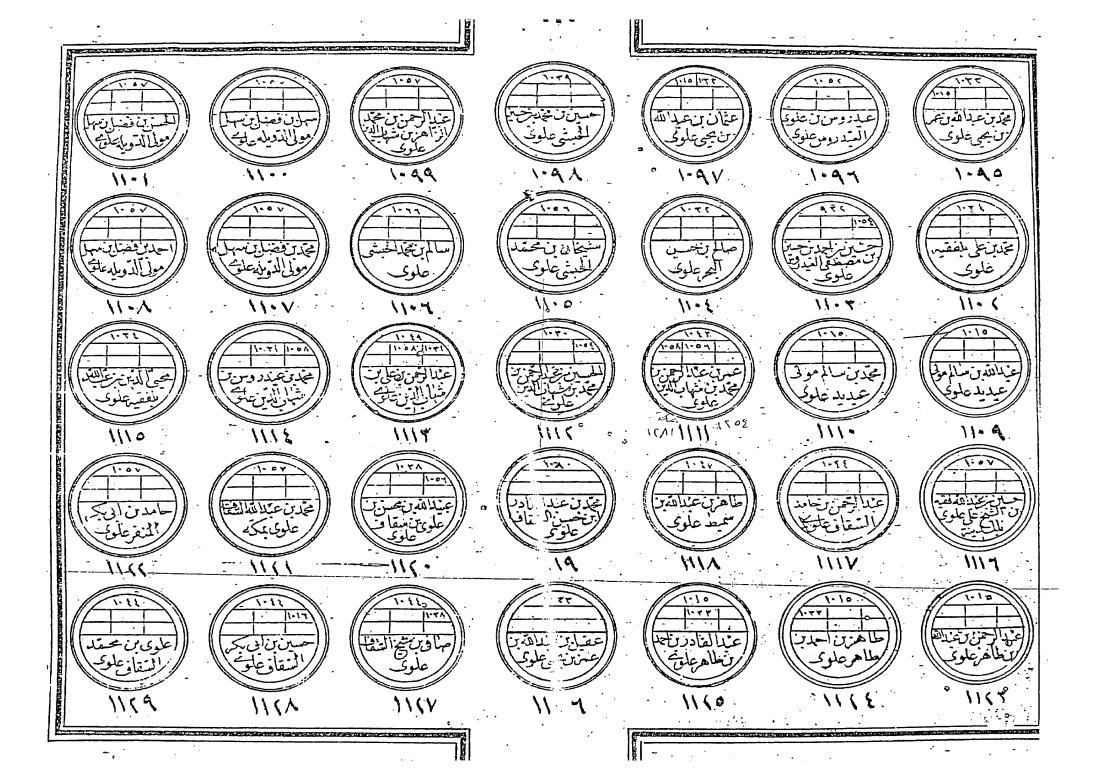

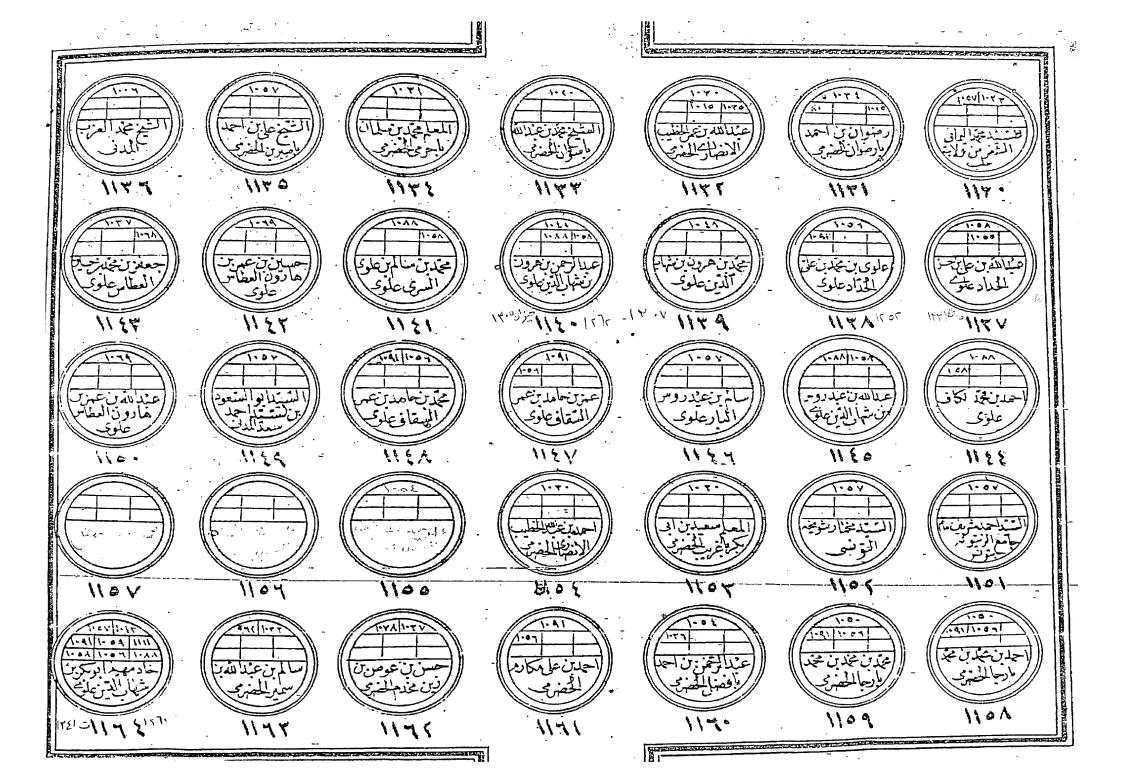

هذا غابهُ مَدَارِ النَّفَالِ فَرِيَا ضَالَهُ الْطَرَبِيَةِ الْعَلَوْيَةِ وَهَا أَمَا اللَّهُ عَلَى الْفَالِيَّةِ وَالْعَيْرِ وَهَا أَمَا اللَّهُ عَلَى الْفَالِحَدَةِ فِي الْمَعْتِيةِ وَهَا أَمَا اللَّهُ عَلَى الْفَالِحَدَةِ فِي الْمُعْتِيةِ وَهَا لَمْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

عن وَسَامَ سَنِهَا كَانِهُ وَالْحَالُمُ اللّهِ وَمَا الْعَالَمُ اللّهِ وَمَا الْعَالَمُ اللّهِ وَمَا الْعَالَمُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهِ وَمَا اللّهُ وَسَامَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا

وَسُادَاتِ عَلَوِيْوَنْ حَضَرَ إِنْ إِنْ إِنْ إِمْ المِيكُومِكَ تَزْيِنِ سِلْكِ سُطُونَهُ مَخَا مَرْسَا إِلْ نَفْسِ

تَجْمِيقًا رُفِيَّةً مِقَانِكُ فِاسِنَهُ آمِنُكُا وِرُمِّهِ كِنِدُنَ مِنَا وَتَكُمْ لِلْمُؤْدُةُ مَسَنَفَوَضُكُ تَلَكُحُمُّ الدُّنَدُالُ

اولان كفالذن وَسَيْرِ خَطَا السَيْسَيْمَ وَكِيَرْ حِلْكَا دِسِلِكُ مُقْتَضِياً الْمُذَوْكُمُ عَلْمُ الشَّوَيَ وَالْحَ

مُطَالَعَهُ لَيْ يُورِدُ كُنْ وَالْمُعْرَكُ أَنْ وَكُورَة كُمْ يُحَكِّلُ وَخُولًا وَقَصْدُ دِلْ الْمُعَفِّلُكُ

